

تأليف الامام عَبْدالرِّمن بن الجَوْنري

> بفتيند محسّدالصبّساغ

المكتب الإسلامي



تأليف الامار عَبْدالرِّهِن بِناكِوْنري

بنعيتين

محت الصبّاغ

الكتهالاليامي

# حقوق الطبع محيفوظة للكتبالإسلامي

الطبعة الاولى ١٣٨٥ - ١٩٩٥

الطبعة الثانية ١٣٨٨ - ١٩٦٨

الطبعة الثالثة ١٣٩٠ - ١٩٧٠

الطبعة الرابعة ١٣٩٧ - ١٩٧٧

الطبعة الخامسة ١٩٨١ - ١٩٨١

دمشق : ص.ب ٨٠٠ - هاتف : ١١١٦٣٧ - برقياً : إسلامي

بيروت: ص.ب١١/٣٧١ - هاتف: ١٣٨ - ١٥٠ برقيا: إسلاميا

# Mark Mark

# المقت يّرمته

### موازنت واستعراض

إن ما نشهده اليوم في بلاد المسلمين من انتشار أفكار معادية للإسلام دفع إليها الحقد العميق ، يحلمنا على الرغبة في التعرف إلى ما سبق أن حدث في تاريخنا من أمثال هذه الحركات الهدامة الحطيرة . ويكاد المرء – إذا انعم النظر في الحوادث المعاصرة على ضوء الماضي – أن يقرر أن هناك ارتباطاً ملاحظاً وتشابهاً واضحاً بين ما حدث بالأمس وبين ما هو واقع اليوم .

فالاهداف هي ذاتها لم تتبدل ، والأغراض هي عينها لم تتغير ، وإذا اختلف شيء فليس اكثر من الشعارات التي تغلف الحركتين . اختلفت مبرراتهما وإن كانت اهدافهما واحدة . فبالأمس كانت الشعارات متدثرة باسم الدين . والشعارات اليوم تبدو بشكل تقدمي أو علماني يلائم هذا الزمان ولا يخفى على عاقل ان العلمانية اليوم هي الوجه العصري لحقد تلك الحركات القديمة. وإن يقيننا الذي لا يتزلزل أن العاقبة للإسلام، وأن هذه الحركات غثاء لا تقوى على الاستمرار ، ولكن كل المؤامرات والهجمات قد انتهت وبقي الإسلام يتحدى ببقائه الدنيا جميعاً .

لقد وجد الإسلام المعارضة العنيفة العنيدة من أساطين الكفر في مكتة ورووس الشرك في العرب، ولقد كادوا له واستضعفوا أتباعه، ونكلوا بهم ايما تنكيل ... ثم امتشقوا الحسام لمحاربته وقادوا الحملات العسكرية نحو المدينة أكثر من مرة، وكان كيدهم يرجع إلى نحورهم في كل مرة، سواء أكانوا منتصرين أم منهزمين . والقرآن يقص علينا ببيان يأخذ بالالباب أنباء هذه المؤامرات والحملات التي كان يشترك فيها المشركون واليهود والمنافقون .

ولم تتعد هذه المقاومة المسلحة الجزيرة العربية في بادىء الأمر ، ولكن ما ان خرج المسلمون من جزيرتهم يحملون رسالة الإسلام ويهزون الدنيا بأنباء انتصاراتهم ، ويزلزلون

الارض من تحت عروش الطواغيت والظلمة ؛ حتى شعر هولاء بأن الإسلام خطر عظيم يتهدد وجودهم ، وأن عليهم أن يقاوموه .

وبدأت المجوسية والنصرانية والشرك واليهود وحركة الزندقة والإلحاد تفكر في مناوأة الإسلام والكيد له ...

وكان من هذه المؤامرات قتل الحليفة العادل العظيم عمر ابن الحطاب. ولعل من أخطر هذه المؤامرات وأبشعها ما حاكه عبد الله بن سبأ (١) من مخططات وآراء وأفكار استطاعت أن تجد طريقها إلى كثير من المسلمين.

ومن هذه المؤامرات حركة الزنج الهدامة (٢٦) ، التي سفكت الدماء ، وأتت بالفظائع . ثم حركة القرامطة التي نعرض لها في

<sup>(</sup>١) عبدالله بن سبأ : أصله من اليمن ويقال إن أصله يهودي، ثم أظهر الإسلام . كان رأس السبئية التي تقول بألوهية على . قال ابن حجر العسقلا في فيه : ابن سبأ من غلاة الزنادقة ، أحسب أن أن علياً حرقه بالنار .هلك سنة ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) وكان ظهور أمرهم سنة ه ٢٥ ه . بامرة رجل يدعى : علي بن محمد ويدعي أنه من ذرية سيدنا علي بن أبي طالب.

هذه الرسالة ... ثم تتابعت المؤامرات ، منها الحروب الصليبية التي استمرت نحو قرنين من الزمان ، فأهلكت الحرث والنسل ، وأتت على الأخضر واليابس . وبعد ها كانت الغزوات الهمجية من التتار التي كان لها أسولًا الآثار على البلاد والعباد .

.. ثم جاءت من بعد ذلك في العصر الحاضر الحملات الاستعمارية التي كان يمهد لها التبشير في كثير من الاحيان (۱)، وكانت الحرب الفكرية التي جعلت من أبناء المسلمين ، من يحارب الإسلام بالنظريات والآراء التي تحمل بعض الجوانب البراقة الحداعة (۲) ... إنها حلقات في سلسلة الكيد للإسلام والتآمر عليه ، ولكن الإسلام العظيم كان يقوى بتأييد من الله على ان يتخطى الحركات الماضية ويتغلب عليها ، وهو قادر على تخطي الحركات الماضية ويتغلب عليها ، وهو قادر على تخطي الحركات الحديثة اليوم ( والله ُ غاليب على أمره ولكن أكثر الناس لا يتعلم أون ( ") ولئن اهم نفر من ولكن أكثر الناس لا يتعلم أون ( ") ولئن اهم نفر من

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك كتاب « التبشير والإستعمار » .

 <sup>(</sup>۲) انظر في ذلك كتاب « بروتوكولات حكماء صهيون » ومن هذه النظريات الخبيثة الشيوعية التي أقدمت على خطوات وحشية في محاربة المسلمين .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ، الآية ٢١ .

المسلمين بالعمل لخدمة الإسلام ، وصدَّفوا في الدعوة اليه ، ووضعوا الخطط التي تكفل النجاح ، مستفيدين من التجارب الماضية ، فإن الدنيا ستقبل عليهم متلهفة ، لأن كل ما في الأفق يدل على أن الإسلام هو المنقذ الوحيد اللإنسانية .

ومن المعلوم انه ما دخل على الإسلام حيف مثل ما دخل عن طريق التشيع المغالي أن ويقرر ذلك معنا المنصفون من الشيعة (٢)

ذلك أن مذهب التشيع كان مطية لكل من يريد الإساءة للإسلام واستغلاله وتشويهه من المتهورين والحاقدين ، ويتيح له من ذلك كل ما يريد . والسبب في ذلك أمران وهما :

<sup>(</sup>۱) وكذلك التصوف المتطرف ، مع اعترافنا بما كان التصوف من أثر طيب في نشر الإسلام في أصقاع من الهند وغيرها ، وبما له من تأثير في النفس أن بقي في حدود معتدلة ، ولكن تأثيره الفكري خطير خطراً كبيراً يجملنا نقره مع التشيع المغالي ، وكل منهما يلتقى بالباطنية .

<sup>(</sup>٢) كما صرح ابن أبي الحديد المتشيع مثلا بأن الشيعة كانوا أسبق الناس في وضع الأحاديث قال : ( إن أصول الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة .... ) شرح نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٦ .

- (١) القول بعصمة الأئمة .
- (٢) تأويل النصوص الشرعية ، وادعاء أن لها باطناً غير الظاهر المتبادر للذهن ، ومن هنا سميت الشيعة بالباطنية .

أما الأمر الأول: فإن الشيعة بمقتضاه ينسبون للأئمة صفة العصمة في كل حياتهم ، فهم في نظرهم لا يرتكبون صغيرة ولا كبيرة ، ولا يجوز عليهم خطأ ولا نسيان ، بل أنهم يوحى إليهم (١٠).

وليس هناك من فرق بين النبي وبين الإمام في هذا الشأن ، إلا أن النبي ربما رأى جبريل ، أما الإمام فهو يسمع الكلام ولا يراه (٢) ولقد جعل هذا الأمر التشيع مرتعاً خصباً لكل انحراف عن سبيل الحق .

ولذلك فإنك ترى معظم الدجالين الذين قاموا بحركات

 <sup>(</sup>١) انظر رسالة ابن الجوزي هذه ص ٥٧ ، وانظر « ضحى الإسلام »
 ج ٣ ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر « ضحى الإسلام » ج ٣ ص ٢١٤ .

هدامة خطيرة كانوا يدعون النسب العلوي ، ومتى استطاعوا الحصول على ثقة الناس بصحة دعواهم تمكنوا أن يعملوا كل شيء ، وأن يحملوا الناس على ما يريدون من فكر وعمل ، بحجة العصمة عن الخطأ ، وتلقي الوحي من الله .

أما الأمر الثاني: فهو الاعتقاد بأن للنصوص الشرعية باطناً غير ما يدل عليه الظاهر، وتأويل ذلك يعلمه الأئمة ودعاتهم.

إنهم بذلك يهدرون كل النصوص التي يقوم عليها كيان الإسلام ، ويعطلون مفهومها ، وينقلون القرآن من كونه كتاباً مبيناً يتضمن دستور الفلاح والنجاح ، إلى طلسمات ورموز لا يقف عليها إلا الأئمة ، وهم بذلك يتوسلون إلى إنكار القرآن ، فمع زعمهم أنهم يومنون بالقرآن فهم يدعون أن المعنى المتبادر للفهم لأول وهلة منه هو القشر ، وأن اللباب يكمن في باطن النصوص ولا يفهمه إلا الأئمة (١) .

إن كل أفاق دجال يستطيع أن يقود الناس بهذه الوسيلة

 <sup>(</sup>١) انظر ص ٣٦ والصفحات ٥٥ وما بعدها من هذه الرسالة .

إلى الخروج عن الإسلام وانكار القرآن ، بتأويل الآيات على الشكل الذي يروق له، ما دام ظاهر القرآن – بزعمه – لا يعطي المعنى المقصود (١٠)

#### القر امطة

الخزالي (٢) بذكر معنى كلمه : القرامطة، ومن أين جاءهم هذا الاسم ، بشكل لا مجال للزيادة عليه ، ونرد القراء إلى مطالعة ذلك في موضعه من هذه الرسالة التي نقدم لها . وقد كشف ابن الجوزي رحمه الله عن ماهية مبادئهم ، وما تنطوي عليه من عاطر . من وجهة النظر الإسلامية ، وكان الغزالي قد فصل القول فيهم بما ينقع الغلة .

٢ – ولا بد لنا من الإشارة إلى أن هذه الحركة الهدامة لم
 تدرس في العصر الحديث الدراسة الموضوعية التي تلتزم جانب

<sup>(</sup>١) والصوفية أيضاً تأويلات القرآن تخرج به عن ظاهره .

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة الإسلام له تحو
 مثتي مصنف ، ولد في خراسان سنة سنة ٥٠٥ وتوفي سنة ٥٠٥ ه .

الإسلام ، وتعالج هذا الموضوع بأمانة وتجرد ، وبُعد عن الغرض والتعب ، على كثرة ما كتب في هذا الصدد .

٣ — إن الحركة القرمطية عملية مرحلية لها أهداف معينة في تلك الفترة وتعد خطوة من خطوات الإسماعيلية التي انت تبدو بشكل حركات تنظيمية ، تتحرك وفق مخطط عملي مدروس ، يقوم على خداع الجماهير ، واستغلال عاطفتهم نحو آل البيت (١) ، وتعتمد التنظيم السري العسكري . ومن هنا اشتركت القرمطية مع الإسماعيلية في كونهما عملين على هذه الفكرة .

٤ – وأما من الناحية التاريخية فإن مركز هذه الدعوة

<sup>(</sup>۱) كتب في موضوع القرامطة مستشرقون على طريقتهم . وناس يمتون بالصلة الروحية إليهم ممن أعماهم التعصب البغيض . وبعض المغرضين الهدامين الذين وجدوا في ماضي هذه الفئة الأسود أصلا لمذاهبهم الضالة ، وأفكارهم المنحرفة .

كان مدينة « واسط » (١)، التي كانت وسطاً صالحاً لنمو هذه الدعوة وانتشارها ، إذ كان اهلها على ما يبدو فقر اءمظلومين ، ولذا فقد استجابوا للقرامطة وانخرطوا في صفوفهم (٢).

ثم عمد حمدان القرمطي إلى بناء مركز للدعوة القرمطية في مكان قرب الكوفة ، وقد سماه ( دار الهجرة ) (٣) واتخذه منطلقاً لبث دعوته ، ومركزاً تتجمع فيه العناصر التي اقتنعت بنظرته . واعتمدت هذه الحركة المنظمة على عنصر المال ، فلقد

<sup>(</sup>۱) واسط مدينة عظيمة بناها الحجاج بن يوسف الثقفي سنة ٨٤ غير انها اضحت في العصر العباسي متأخرة من الناحية الاجتماعية والمادية وهكذا شأن الدعوات الهدامة لا تستطيع أن تنمى وتمتد جنورها إلا في الأوساط الفاسدة المليئة بالمظالم الاجتماعية والاقتصادية ، وإذا صح هذا في الماضي فإنه يصح في الحاضر ، ويكاد يكون ذلك قانوناً عاماً في كل زمانه ومكان ، ومن هنا كانت كل هذه الحركات الهدامة التي تجثاح مجتمعنا أيما تنطلق من البيئات المبنكودة ، وهذا جزاء المجتمع الذي مخالف الإسلام . وواسط الان خرائب لتحول دجلة عنها .

<sup>(</sup>٢) انظر ظهر الاسلام ج ٤ ص ١٣٢ ( الطبعة الثانية ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر أحمد أمين في « ظهر الإسلام » ج ٤ ص ١٣٢ ( الطبعة الثانية ) ؟
 وذكر ابن الأثير ١٩٤:٦ أن حريث بن مسعود سار إلى اعمال الموفقي
 وبنى بها داراً سماها دار الهجرة ، وكذلك ابن خلدون ٣:٣٧٨. ه

فرض حمدان القرمطي الضرائب على اتباعه (١) وجمع الأموال، وكان يغري الفقراء بإعطائهم جزءاً مما يجمع ، ويمنيهم بأن تكون لهم الخيرات التي يتنعم بها الموسرون والحكام ، فأطاعوه وساروا وراء و .

ومما يجعل الريبة تقوم حول مصدر هذه الدعوة ما شاع عنهم من أنهم يدعون إلى مواخاة الناس على اختلاف أديانهم ، فكيف يكون ذلك وهي دعوة متعصبة ، تتلبس بلباس الشيعة الاسماعيلية ؟

وظلت هذه الدعوة الهدامة تنشط في السر إلى أن جاء أبو سعيد الجناني<sup>(٢)</sup> الذي أنشأ فرعاً لها كبيراً في الأحساء ، واتبعها أقوام من الناس ، فانتشرت في البحرين وضخمت ،

<sup>(</sup>١) وكانت هذه الضرائب على نوعين ؛ إجبارية ، واختيارية . وكانت تسمى بأسماه متعددة ، منها ( الفطر ) وهي درهم للجميع ، ومنها ( الهجرة ) وهي دينار للبالغين ومنها ( البلغة ) .

 <sup>(</sup>۲) نسبة إلى جنابة وهي بلد بفارس وأبو سعيد هو الحسن بن بهرام كان دقاقاً
 من أهل جنابة ، ونفي منها ، فأقام في البحرين تاجراً ثم جعل يدعو الناس
 إلى نحلته الفاسدة . قتله خادم له صقلبي في الحمام بهجر ۲۰۱ ه .

فأرسل اليها المعتضد (١)جيشاً ، ولكن هذا الجيش انكسر منهزماً وأسر قائده وتبددت جنوده (٢). واستولى القرامطة على البحرين واليمامة وعُمان .

ولما استلم أبو طاهر (٣) بن أبي سعيد القيادة عمل على توسيع نفوذه ، وشرع يشن غاراته على البصرة تارة وعلى الحجاز تارة أخرى ، وقد ذكر ابن خلدون في تاريخه : أن أبا طاهر قصد البصرة سنة ٣١١ فكبسها ليلا بر (٢٧٠٠ رجل وتسنموا الاسوار بالحبال فأفحشوا في القتل، وغرق كثير في الدماء، وأقام أبو طاهر

 <sup>(</sup>١) أحمد بن طلحة بن جعفر ، أبو العباس المعتضد بن الموفق بن المتوكل و لد سنة ٢٤٩

 <sup>(</sup>۲) انظر ابن خلدون في « التاريخ » ۳: ۳۵۰ . وابن الأثير في « الكامل »
 ۲: ۹ ط منیر الدمشقی .

 <sup>(</sup>٣) وهو سليمان بن الحسن بن بهرام طاغية جبار غلب أخاه سعيداً الذي عهد له
 أبوه بالأمر . وقد فعل الأفاعيل التي نوهنا بها وببشاعتها ، ومات بالجدري
 سنة ٣٣٧ .

 <sup>(</sup>٤) ابن خلدون ج ٣ ص ٣٧٧ ، طبع المطبعة البولاقية سنة ١٢٨٤ ه تصحيح الشيخ الهوريني – رحمه الله – .

بها ۱۷ يوماً ، وحمل ما قدر عليه من الأموال والأمتعة والنساء والصبيان وعاد بها إلى هجر (۱).

ثم سار أبو طاهر سنة ٣١٢ معترضاً الحجاج في رجوعهم من مكة ، ونهبهم ، وأوقع بهم ، وسبى النساء والصبيان ، ورجع إلى هجر ، وبقي الحجاج ضاحين في القفر إلى أن هلكوا.

وأرسل أبو طاهر إلى المقتدر (٢) يطلب البصرة والأهواز فلم يجبه ، وسار من هجر لاعتراض الحجاج ، واتبعهم إلى الكوفة ففتك فيهم ، وملك الكوفة وأقام بظاهرها ستة أيام ، يقيم في البلدة إلى الليل، ويبيت في عسكره ، وحمل ما قدر عليه من الأموال والمتاع ، ورجع إلى هجر .

 <sup>(</sup>١) انظر « الكامل » لابن الأثير ج ٦/٥٧١ ، وهجر بلدة معروفة .

<sup>(</sup>٢) الحليفة العباسي جعفر بن أحمد بن طلحة ، أبو الفضل المقتدر بن المعتضد بن الموفق ولد سنة ٢٩٦ ه وبويع بالحلافة بعد وفاة أخيه المكتفي سنة ٢٩٥ ه فاستصغره الناس فخلعوه سنة ٢٩٦ ه ووضعوا عبد الله بن المعتز ، ثم قتلوا ابن المعتز بعد يومين وأعيد المقتدر ، وحصلت محاولة أخرى سنة ٣١٧ لاقصائه ولكنه أعيد ثم قامت ثورة في وجهه فبرز لها فانهزم أصحابه وقتل سنة ٣٢٠ ه .

وما زال هؤلاء الوحوش يروعون النفوس ، وينتهكون لأعراض ويسلبون الأموال ، ويعتدون على الضعفاء من الناس الى أن اقترفوا المنكر الأكبر ، وذلك عندما هاجموا مكة مرة أخرى سنة ٣١٩ ودخلها أبو طاهر ، فقتل أهلها ومن كان فيها من الحجاج ، وهدم زمزم ، وفرش المسجد بالقتلى ، وأقام بمكة ستة أيام وهو يحرض أصحابه على القتل ، وينتقل من مكان إلى مكان ويقول : أجهزوا على الكفار وعبدة الاحجار ، وظلوا يقتلون وينهبون ويأتون من الأفعال ما تقشعر من هوله الأبدان (١) وكان من جملة ١٠ شبه القراماة من مكة الحجر الأسود، وبقي هذا الحجر في الاحساء إلى سنة ٣٣٩، وقلع أبو طاهر باب البيت العتيق، وأصعد رجلاً يقتلع الميزاب فسقط فمات ، ونهب بيوت مكة (١)

ونقرر بأسف شديد أن الحلافة لم تقوَّ عليهم لضعفها ، ممَّا

<sup>(</sup>۱) انظر ابن خلدون ج ۳ ص ۳۷۹ ، ووظهر الإسلام » ج ٤ ص ۱۳۳ ، وكتب التاريخ الأخرى كـ و البداية والنهاية » ۱٤٩/۱۱ و ۱٦٠ ، و « الكامل » ۲۰۳/ ۲۰۰۲ ـ ۲۰۴ .

 <sup>(</sup>۲) هذه الهمجية والوحشية الساقطة يعتز بها إنسان متمصب معاصر أخرج كتاباً فجأ عن القرامطة !!! .

جرّ أهم على الزحف على العراق مرة أخرى ، فلقد جاء أبو طاهر الكوفة واحتلها ، فاضطر الخليفة أن يعقد معه هدنة ، ويؤدي له (١٢٠) ألف دينار كل سنة (١) .

• — وأما من الناحية الاجتماعية فلقد ذكر ابن الجوزي في أول بحثه (۲) أن القرامطة كانت تتعلق بمذاهب الملحدين مثل مزدك ، ومن المعلوم أن مزدك كان يحل النساء ، ويبيح الأوال ويجعل الناس شركة فيهما كاشتراكهم في الماء والكلأ ، وذلك بحجة استئصاله أسباب المباغضة بين الناس ، لأن ما يقع من المخالفة والبغضاء إنها هو بسبب النساء والأموال .

ويقول ابن الجوزي في موضع آخر<sup>(٣)</sup> :

« وكان هذا ــ أي لفظ الخُرَّمية ــ لقباً للمز دكية، وهمأهل الإباحة من المجوس، الذين نبغوا في أيام قباذ علىما ذكرنا، وأباحوا

 <sup>(</sup>۱) « ظهر الإشلام » ج ٤ ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ، به من هذه الرسالة .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٨٤ من هذه الرسالة .

المحظورات ، فلقب هؤلاء \_ يعني القرامطة \_ بلقب أولئك ، لمشابهتهم إياهم في اعتقادهم ومذهبهم » .

ويقول في آخر هذه الرسالة (١) التي نقدم لها مقرراً قاعدة من قواعد مذهبهم :

« ولا يجوز لأحد أن يحجب امرأته من إخوانه » .

وهكذا فإن القوم كانوا في شيوعية وقحة تجاوزت الأموال والأراضى إلى الحرمات والنساء .

### ابن الجوزي والقرامطة :

وقفت خلال مطالعتي كتاب «المنتظم» للإمام ابن الجوزي على فصل مطوَّل عن القرامطة ، فلفت نظري هذا الاستطراد ، ووجدت فيه كثيراً من الحقائق ، عُرضت بروح علمية ، ملتزمة للفكرة الإسلامية الالتزام الصريح الواضح .

وقد تطلعت نفسي إلى نشر هذا الفصل بين الناس، لأنَّ

<sup>(</sup>١) انظر ص ٧٧ من هذه الرسالة .

الكتاب كتاب نادر وهو أشبه بالمخطوطات (١)، وليسهو مع ذلك مظنة للعثور على بحث عن القرامطة (٢)، فعزمت على تحقيق نصه، ولقد تبيّن لي عندما شرعت في العمل أن الإمام ابن الجوزي قد اعتماداً كلياً على كتاب الإمام الغزالي: « فضائح الباطنية »(٣) ولم يخرج عنه إلا قليلاً ، ولقد ضغط ابن الجوزي ذلك الكتاب المطوّل واختصره.

ومن هنا كانت عبارة الغزالي واضحة المراد ظاهرة الدلالة، وابن الجوزي يلتزم هذه العبارة ويتصرف فيها بعض التصرف حسب ما يقتضيه الاختصار ، ولم يشر إلى المصدر الذي استقى منه (٤) ، ولكن هذه الحقيقة التي وقفت عليها لا تهون أبداً من شأن

<sup>(</sup>١) طبع القسم الثاني من الكتاب فقط في ستة أجزاء في الهند .

<sup>(</sup>٢) وقد ألمحناً قبل قليل أن القرامطة لم يغيبوا عن مسرح معاداة الإسلام ، قلد يكون الذي غاب العنوان أما المضمون فها زال يتابع مخططه الإجرامي . (ويحق الله الحق ويزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً . )

<sup>(</sup>٣) طبع هذا الكتاب طبعة محققة الاستاذ عبد الرحمن بدوي سنة ١٩٦٤ .

<sup>(</sup>٤) الذي يطيل النظر في كتب المتقدمين يجد أنهم كثيراً ما يتناقلون عبارات بعينها مع شيء منالتصرف دون الإشارة إلى مصدرها، وقد ذكر الأستاذ=

هذه الرسالة التي أقدمها للناس اليوم ، ذلك أن كتاب « فضائح الباطنية » مطوّل .

فاختصار مثل هذا الكتاب أمر مفيد ، بل إنه واجب لما آل اليه واقع المسلمين اليوم، الذي يعرفه كل دارس واع لاحوال المسلمين .

ومن مواطن الجودة في الاختصار أن ابن الجوزي حذف كل ما له صلة بالمنطق والفلسفة من الأمور المعقدة ،التي يصعب فهمها من قبل غير المختصين ، وابن الجوزي رجل له خبرة تامسة بالعامة ، يعرف ما يصلح لها وما ينبغي أن تواجه به ، فلقد خبر العامة ، وخاطبهم ،ووفق في وعظهم ، حتى كان من أعاظم الوعاظ في تاريخنا الطويل ، هذا بالإضافة إلى فضله وعلمه وتقواه وورعه .

فما كتبه ابن الجوزي عن القرامطة ، معتمداً على كتاب الغزالي هو خير ما يمكن أن يقد م للقراء من المسلمين في هذا الموضوع . ورحم الله الغزالي وابن الجوزي وجزاهما عن الإسلام خيراً .

<sup>=</sup> عبد الرحمن بدوي أن الغزالي يتبع في كتابه « فضائح الباطنية » البغدادي في كتابه « الفرق بين الفرق » ؛ انظر « فضائح الباطنية » ص ١٧٠–١٧١.

### عملي في هذه الرسالة

١ حققت النص معتمداً على كتاب الغزالي في الجزم بما
 كنت أرجح أنه الصواب .

٢ حققت النص في مواضع معينة بترجيح وجدت أن المعنى يحتمه ، ولا أفعل ذلك إلا وأذكر في الهامش وجهة نظري مع ذكر النص على شكله الذي ورد في الأصل ، محافة أن يكون اجتهادي خاطئاً ، وعندئذ يرجع إلى الأصل ولا أكون قد شوّهت الكتاب أو حرّفته .

٣ - أثبت العبارات التي لم يتجه لي رأي في فهمها وقلت في الهامش : كذا بالأصل .

٤ - أما بعض العبارات التي لم أجزم بصحة ما اقترحته
 فذكرت ما أراه في الهامش وأبقيت الأصل على حاله .

ه\_شرحت الكلمات الصعبة وترجمت للأعلام الواردة
 وعلقت على بعض ما ورد في النص .

٣ ــ منونت أبحاث هذه الرسالة .

وقد اعتمدت بالإضافة إلى كتاب « فضائح الباطنية » على كتب التاريخ المختلفة ك : « الكامل » لابن الأثير (١)، و «تاريخ ابن خلون (٢) » ، و « البداية والنهاية (٣) » ، وكتب الفرق ك « الميال والنحل » للشهرستاني وغيرها ، وكذلك فقد استفدنا من كتب الاستاذ أحمد أمين (٤) .

والله نسأل أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه وأن يثبتنا عــــلى الحق ، ويرينا الحق حقاً ، ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

١٥ شعبان ١٣٨٨ هـ ٦ تشرين المثاني ١٩٦٨ م

محالصتاغ

<sup>(</sup>١) طبعة محمد منير الدمشقى ، القاهرة سنة ١٣٥٧ ه .

<sup>(</sup>٢) طبعة المطبعة الكبرى ( بولاق ) مصر سنة ١٢٨٤ ه .

<sup>(</sup>٣) طبعة المكتبة السلفية مصر .

<sup>(</sup>٤) مثل : «ضحى الإسلام » و« ظهر الإسلام » .

## ترحمت المؤلف

هو ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي القرشي التيمي البكري البغدادي ، الفقيه الحنبلي ، الواعظ المفسر ، والأديب المؤرخ .

ولد قريباً من سنة ١٠٥ وتلقى العلم على كبار العلماء في عصره .

وكان يتصف بقوة البديهة ، وحضور الذهن، والأجوبة النادرة، مع كثرة الحفظ وسعة الرواية .

ومنزلته في الوعظ لم يكن يدانيه فيها أحد ، وقد أوتي من حسن التصرف في فنون القول وشدة التأثير في الناس ما لم يؤت الكثيرون ، وكان يظهر في مجالسه مدح السنة والإمام أحمد بن حنبل وأصحابه ، ويذم أهل البدع والضلالات .

وكان كثير التصنيف ، في مختلف الفنون ، وأكثر كتبه

اختصار وتبویب واعادة سبك لمؤلفات من سبق ، وقد نقل عنه أنه قال : انا مرتب ولست بمصنف .

وقد حفظ لنا بهذه الطريقة الكثير من الأقوال التي ضاعت أصولها ، ولكن هذا غير مطرد في جميع مؤلفاته ، فانه في تفسيره « زاد المسير »(۱) مثلاً صاحب رأي مستقل ومنهج واضح لا تقليد فيه ولا اتباع .

وقد بلغت تصانيفه خمسين ومثّي كتاب ، منها في التاريخ :

« تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التواريــخ والسير » ( مجلــد ) ، « المنتظم في تاريخ الملوك والأمــم » ( مشرة مجلدات ) (۲) ، « شذور العقود في تاريخ العهود » ( مجلد ) ، « مناقب « طرائف الظرائف في تاريخ السوالف » ( مجلد ) ، « مناقب

<sup>(</sup>١) وقد طبـــع للمرة الأولى في المكتب الاسلامي طبعـــة محققة متقنة. في تسع مجلدات

 <sup>(</sup>۲) وهو الذي افردنا منه هذه الرسالة . وقد طبسع منه خمس مجلدات و الباقي ما زال مفقوداً .

بغداد » ( مجلد ) ، « درة الاكليل في التاريخ » ( اربعة مجلدات)، « المختار من أخبار الأخيار » ( مجلد ) . وأفرد الحلفاء الأربعة والامام أحمد وغيرهم كل بمصنف لمناقبه . وله مؤلفات أخرى بالتاريخ كثيرة .

وروی عنه وتفقه به جماعة من كبار العلماء . وكانت وفاته – رحمه الله – في بغداد سنة ٥٩٧ .

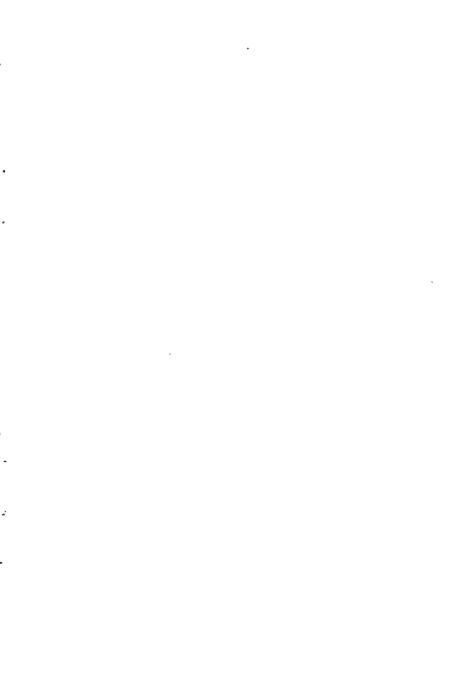

# بسليلاج الرجا التحتار

قال الإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي القرشي البغدادي (١) في حوادث سنة ٢٧٨ ه

وفيها (٢) وردت الأخبار بحركة قوم يعرفون بالقرامطة وهم: الباطنية.

وهؤلاء قوم تبعوا طريق الملحدين ، وجحدوا الشرائع وأذا أشير إلى البدايات التي بنوا عليها ، ثم إلى الباعث،

<sup>(</sup>١) أنظر المنتظم ٥/١١٠.

<sup>(</sup>٢) أي ني سنة ٢٧٨ ه .

لهم على ما فعلوا ؟ من نصب دعوتهم ، ثم إلى ألقابهم ، ثم إلى مذاهبهم وعلومهم .

### البدايات والباعث لهم على دعوتهم

فأما البدايات التي بنوا عليها فإنه لما كان مقصودهم الإلحاد تعلقوا عذاهب الملحدين مثل زرادشت (١) ومزدك(٢)

<sup>(</sup>۱) هو زرادشت بن يورشب ، ادعى النبوة وصنف كتاباً ، وطوف به على ملوك الأرض فما استجابوا له ، إلى أن عرضه على الملك بشتاسب، فأعجبه واتبعه ، وقهر الناس على اتباعه ، وبنى بيوت النيران ، وكان يقول : النور والظلمة أصلان متضادان ، من تركيبهما كان العالم ( انظر الملل والنحل – الكامل لابن الأثير ١ : ص ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) ظهر في أيام قباذ والد انوشروان ، وقد دعا مزدك قباذ إلى مذهبه فأج ، ، واطلع أنوشروان بعد موت أبيه على خزيه وافترائه ، فطلبه فوجد، ، فقتله ، وكان مزدك يقول : إن النور يفعل بالقصد والاختيار ، والظلمة تفعل على الحبط والاتفاق . وقد أباح النساء والأموال لأنهما سبب المخالفة والمباغضة ، وحرم ذبح الحيوان وقال: يكفي في طعام الإنسان ما تنبته والمباغضة ، وحرم ذبح الحيوان وقال: يكفي في طعام الإنسان ما تنبته

وإنهما كانا يستحلان (١) المحظورات ، وقد سبق في أوائل هذا الكتاب (٢) شرح حالهما .

وما زال أكثر الناس مع إعراضهم لا يدخلون في حجر (٣) منعهم إياها ، فلما جاء نبيّنا عليه فقهر الملك ومنع الإلحاد أجمع جماعة من الثنوية (٤) والمجوس والملحدين ومن دان

الأرض ، والمزدكية فرع من الثنوية وقد وافق زرادشت في كثير ، وكان أتباعه من السفلة . ( انظر الكامل لابن الأثير ١ : ٢٤١ وما بعدها . والملل والنحل ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل ينتحلان وهو تبصحيف .

<sup>(</sup>۲) يريد كتاب « المنتظم » ، وهذا القسم من الكتاب مفقود .

<sup>(</sup>٣) حجر : كذا بالأصل ؛ والحجر : الحضن والحرام ، ويقال : نشأ في حجره : أي في حفظه وستره ، ولعله يريد : ما زال أكثر الناس مع إعراضهم عن مذهبيهما لا يدخلون في حمى يحفظهم منها ويحول بينهم وبينها والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) الثنوية : مذهب يزعم أتباعه أن النور والظلمة أزليان قديمان ، بخلاف المجوس الذين قالوا بجدوث الظلام ، ونما زعمته الثنوية أن الظلمة والنور يختلفان في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح .

بدين الفلاسفة المتقدمين ، فأعملوا آراءهم وقالوا : قد ثبت عندنا أنَّ جميع الأَنبياء كذبوا ومخرقوا (١) على أجمهم وأعظم كل بلية علينا محمد ، فإنه نبغ (٢) من العرب الطغام (٣) ، فخدعهم بناموسه (٤) فبذلوا أموالهم وأنفسهم ونصروه ، وأخذوا ممالكنا ، وقد طالت مدتهم .

والان قد تشاغل أتباعه: فمنهم مقبل على كسب الأموال ، ومنهم على تشييد البنيان ، ومنهم على الملاهي ، وعلماوهم يتلاعبون ويكفّر بعضهم بعضاً ، وقد ضعفت بصائرهم ، فنحن نطمع (٥) في إبطال دينهم ، إلا أنّا لا يمكننا محاربتهم

<sup>(</sup>١) في الأصل : وتخرقوا ، وهو تصحيف ؛ ومخرقوا أي : لبسوا ودلسوا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : تبع ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) الطغام : أوغاد الناس ، الواحد والجمع فيه سواء .

<sup>(</sup>٤) الناموس : ما ينمس به الرجل من الاحتيال ، وهو الشرك وقترة الصائد .

<sup>(</sup>ه) وهكذا فإن أعداء الإسلام دائماً يغتنمون الفرص السانحة ، التي تمكنهم من القضاء على هذا الإسلام العظيم ، و لا يز ال حال اعداء الإسلام كما كان منذ

لكثرتهم ، فليس الطريق إلا (١) إنشاء دعوة (٢) في الدين والانتماء إلى فرقة منهم . وليس فيهم فرقة أضعف عقولاً من الرافضة ، فندخل عليهم نذكر ظلم سلفهم الأشراف من آل نبيهم ، ودفعهم عن حقهم ، وقتلهم ، وما جرى عليهم من الذل لنستعين بها (٣) على إبطال دينهم ، فتناصروا ، وتكاتفوا (٤) ، وتوافقوا ، وانتسبوا إلى اسماعيل (٥) بن

القديم أو فهم دا ممو الترقب لتلمس نقطة ضعف ، ينفذون منها إلى الصف الإسلامي ، فيعملون فيه ساير يدون وينالون منه كل نيل ، وواقع المسلمين المؤلم اليوم يقدم على صحة ذلك أكثر من دليل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله

- . (١) في الأصل: إلى .
- (٢) وهذا مخططهم في زماننا حيث ابتدعوا أفكاراً وحملوها أبناء المسلمين ،
  وجملوهم يقومون بمحاربة الإسلام ...
- (٣) في الأصل : « لنستمين بها ولا على إبطال » ، ورأينا أن « ولا » مقحسة
  لا داعى لها .
  - (٤) تكاتفوا: تعاونوا.
- (٥) اسماعيل بن جعفر المتوفى سنة ٣٤١ه ، وقد توفي شاباً في حياة والده . ولم
  يرو عنه شيء من الحديث .

جعفر بن محمد الصادقُ .

وكان لجعفر (١) أولاد ، منهم اسماعيل هذا ، وكان يقال له : إسماعيل الأعرج .

ثم سُوَّل آلهم الشيطان آراء ومذاهب ، أخذوا بعضها من المجوسِ ، وأخذوا بعضها من الفلاسفة .

ومُخرقوا (٢) على أتباعهم ، وإنما قصدهم الجحد المطلق ، لكنهم لما لم يمكنهم توسلوا إليه . فقد بان لك \_ بما

وقد قام بعد وفاة ولده محمد ، المعروف بالمكتوم لأنهم كانسوا يكتمون اسمه خوفاً عليه من الخليفة العباسي . هذا وقد ذكر الغزالي في «فضائح الباطنية » ص ١٦ أن انتسابهم إلى محمد بن اساعيل ( انظر التعليق في الصفحة ٣٦ ) .

 <sup>(</sup>١) هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، كان من أجلاء التابعين ، وله منزلة رفيعة في العلم أخذ عنه أبو حنيفة ومالك ،
 توفي سنة ١٤٨ ه في المدينة المنورة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : تخرقوا ، وهو تصحيف .

ذكرت من البدايات التي بنوا عليها \_ الباعثُ لهم على ما فعلوا من نصب الدعوة (١) .

### ألقابهم

وأما ألقابهم فإنهم يُسَمَّوْنَ: الإِسماعيلية، والباطنية، والقرامطة، والخرمية، والبابكية، والمحمَّرة، والسبعية، والتعليمية (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل : «ومن البدايات التي بنوا عليها الباعث » وهو كلام غير تام ، ويستقيم إذا اعتبرنا الواو مقحمة في الموضعين فيصبح الكلام عندثذ تاماً ، وهو ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) زاد الغزالي في « فضائح الباطنية » ص ١١ ، لقبين هما : القرمطيــة والحرمدينية . وأهملهما ابن الحوزي ولعله اعتبرهما لهجة في نطق الحرمية والقرامطة ، ومن القاهم : الحشاشون والفدائيون .

### سبب تسميتهم: بالاسماعيلية

فأما تسميتهم بالإسماعيلية فانتسابهم إلى إسماعيل بن جعفر (١) على ما ذكرناه .

### سبب تسميتهم بالباطنية

وأما تسميلتهم بالباطنية فإنهم ادَّعوا أنَّ لظواهر القرآن والأَّخبار بواطن ، تجري مجرى اللب من القشر ، وأَنها توهم الأَّغبياء صوراً ، وتفهم الفطناء رموزاً وإشارات إلى حقائق خفية ، وأن من تقاعد عن الغوص (٢) على الخفايا والبواطن

<sup>(1)</sup> يذكر الإمام الفزالي في « فضائح الباطنية » ص : ١٦ ، أن هذه التسبية نسبة لهم إشارة إلى أن زعيمهم محمد بن اساعيل بن جعفر . وقد ورد في كلام المؤلسف ابن الجوزي ما يشير إلى ذلك في ص ٣٨ وص ٣٠ وسي ١٤ ، فلمل ابن الجوزي هنا يملل النسبة الفظية لهذه الفئة ( الاساعيلية ) . (٢) في الأصل : العرض ، وهو تصحيف .

متعثر ، ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه (۱) واستشهد (۱) بقوله تعالى: (وَيَضَعُ عَنْهُم إِصْرَهُم وَالْأَغْلاَلَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم ) (۱) . قالوا : والجهال بذلك هم المرادون بقوله : ( فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ ) (١) .

وغرضهم فيما وضعوا من ذلك إبطال الشرائع ؛ لأنهم إذا صرفوا العقائد عن موجب الظاهر تحكموا (٥) بدعوى الباطن على [ ما ] (١) يوجب الانسلاخ من الدين .

<sup>(</sup>١) في الأصل : إعيائه .

<sup>(</sup>٢) لعلها : واستشهدوا .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية : ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد الآية : ١٣ ، وتتمة الآية : ( باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) . انظر تفسير زاد المسير لابن الجوزي الجزء ١٦٥/٨ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : فحكموا ، وهو تصحيف ,

<sup>(</sup>٦) « ما » ليست في الأصل ، وهي زيادة ضرورية ، والعبارة عند الغزالي كما يأتي : « فالهم إذا انتزعوا عن العقائد موجب الظواهر قدروا على الحكم بدعوى الباطن على حسب ما يوجب الانسلاخ عن قواعد «الدين» ، انظر ص ١٢ من « فضائح الباطنية » .

# سبب تسميتهم بالقرامطة

وأما تسميتهم بالقرامطة ففي سبب ذلك ستة أقوال:

أحدها: أنهم سُمُّوا بذلك لأَن أول من أُشير (١) لهم ذلك المحبة محمد الوراق المقرمط وكان كوفياً.

والثاني: أن لهم رئيساً من السواد (٢) من الأنباط (٣) يلقب بقرمطويه ، فنُسبوا إليه .

والثالث: أَن قرمطاً كان غلاماً لإِسماعيل بن جعفر فنُسبوا إليه ، لأَنه أحدث لهم مقالاتهم .

(١) كذا بالأصل ، ففي الكلام تصحيف ، ولعل صوابه كما يلي : « لأن أول من استنزلهم وملك المحبة هو .. »

أو « استنز لهم تلك المحنة » أو « استزلهم عن المحجَّة » أو « أشربهم تلك المحمة » .

(٢) السواد : أي سواد العراق وقراه .

(٣) الأنباط: جمع نبط، والنبط قوم ينز لون بالبطائح بين العراقين.

والرابع: أن بعض دعاتهم نزل برجل يقال له: « كرمية » فلما رحل تسمّى قرمط بن الأشعب ، ثم أدخله في مذهبه .

الخامس: أن بعض دعاتهم رجل يقال له: « كرمية » فلما رحل تسمّى(١) باسم ذلك الرجل، ثم خفف الاسم فقيل: قرمط.

قال أهل السير : كان ذلك الرجل الداعي من ناحية خُوزَستان (٢) وكان يظهر الزهد والتقشف وَيُسِفُّ الخوص (٣) ويخفظ للقوم (١) ما صرموا من نخلهم

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل ، وليس واضحاً على من تعود الإشارة . فلمل هناك نقصاً وقد يكون الكلام كالآتي : « أن بعض دعاتهم نزل برجل ... » وتفصيل القصة كما يورده المؤلف يؤيد ما قدرناه .

<sup>(</sup>٢) خوزستان : اسم لجميع بلاد الحوز، وهي بلاد تقع شرقي العراق وقد ذكر ياقوت : « أن مياهها طيبة جارية و لا أعرف بجميع خوزستان بلداً ماؤهم من الآبار » .

<sup>(</sup>٣) يسف الخوص : ينسجه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ويحفظ القوم ، ولعل الصوابُ ما أثبتناه .

في حظيرة (١) ، ويصلي أكثر (٢) الناس ، ويأخذ عند إفطاره من البقال (٣) رطلاً من التمر فيفطر عليه ، ويجمع نواه ، فيدفعه إلى البقال ثم يحاسبه على ما أخذ منه ويحط مس ذلك ثمن النوى ، فسمع (١) التجار الذين صرموا نخلهم ، فوثبوا عليه ، وضربوه وقالوا : لم ترض بأن أكلت التمر حتى بعت النوى ، فأخبرهم البقال في الحال ، فندموا على ضربه ، وسألوه الإحلال (٥) ، فازداد بذلك نبلاً عند أهل القرية . وكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره أمر الدين ، وزهده

 <sup>(</sup>١) الحفايرة : جرين التمر ، وهو الموضع الذي يجفف فيه التمر . وصرموا :
 أي قطموا وقطفوا .

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل . ووردت زيادة جيدة في « الكامل » لابن الأثير وهي : «
 ويصلي أكثر نهاره ويصوم ويأخذ ». ج ۲۹/٦ ط منير الدمشقي .

<sup>(</sup>٣) البقال : قال في القاموس : « والبقال لبياع الأطعبة عامية ، والصحيح البدال » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : فسمعوا التجار .

<sup>(</sup>٥) الإحلال : المسامحة ، أي أن يجعلهم في حل .

في الدنيا ، وأعلمه أن الصلاة المفروضة على الناس خمسون صلاة في كل يوم وليلة .

ثم أعلم الناس أنه يدعو إلى إمام من أهل بيت رسول الله، ثم مرض ، ومكث مطروحاً على الطريق ، وكان في القرية رجل يحمل على أثوار له ، وكان أحمر العينين ، وكان أهل القرية يسمونه « كرميته » لحمرة عينيه ، وهو بالنبطية : حار العين ؛ فكلم البقال « كرميته » هذا في أن يحمل هذا العليل إلى منزله ، ويوصي أهله الإشراف عليه والعناية به ، ففعل ، فأقام عنده حتى برى ت ، ثم كان يأوي إلى منزله . ودعا أهل القرية إلى أمره فأجابوه .

وكان يـأخذ من الرجل إذا دخل في دينه ديناراً ، ويزعم أنه يـأخذ ذلك الإمام .

فمكث يدعو أهل القرى فيجيبونه ، واتخذ منهم اثني

عشر نقيباً ، وأمرهم أن يدعوا الناس إلى دينه ، وقال لهم: أنتم كحواريي عيسى بن مريم عليهما السلام فشغل أكرة (۱) تلك الناحية على أعمالهم (۲) ، لما (۳) رسمه لهم من الخمسين صلاة التي ذكر أنها فرضت عليهم. وكان للهيصم (۱) في تلك الناحية ضياع فوقف على تقصير أكرته في العمارة ، فسأل عن ذلك ، فأخبر أن رجلاً قدم عليهم فأظهر لهم مذهباً من الدين ، وأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم خمسين صلاة في اليوم والليلة وقد اشتغلوا بها . فوجه إليه ، فجي ته ، فساله عن أمره ، فأخبره بقصته ، فحبسه في بيت وحلف فساله عن أمره ، فأخبره بقصته ، فحبسه في بيت وحلف

 <sup>(</sup>١) الأكرة : جمع أكار وهو الحراث . وفي الطبري : فاشتغل أكرة تلك
 الناحية .

 <sup>(</sup>۲) كذا بالأصل ، ولعلها : «عن أعمالهم » . وفي الطبري و ابن الأثير ٦٩/٦
 (عن أعمالهم ) .

<sup>(</sup>٣) في ابن الأثير : بما ( ٦٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) وهو عامل الكوفة كما في تاريخ(ابن خلدون ٣/٥٣٣ط مصر سنة ١٢٨٤).

بقتله (۱) ، وأقفل عليه الباب ، وترك المفتاح تحت وسادته ، ونام ، فرقت له جارية فأخذت المفتاح ، وفتحت وأخرجته ، ثم أعادت (۲) المفتاح إلى موضعه ، فلما أصبح الهيصم فتح الباب فلم يجده .

فشاع ذلك الخبر ، فعبر <sup>(٣)</sup> به أهل تلك الناحية وقالوا : قدرفع ! !

ثم ظهر في موضع آخر ، ولقي جماعة من أصحابه فسألوه عن قصته فقال : ليس يمكن أحداً أن يؤذيني .

ثم خاف على نفسه وخرج إلى الشام (١) ، وتسمَّى باسم

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل . ووردت العبارة في « ابن الأثير » كما يأتي : ( وحلف أن
 يقتله ) . انظر الكامل ٦٩/٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عادت.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ، ولعلها : وفاغتر به.. .

 <sup>(</sup>٤) جاء في ابن الأثير: ٧٠/٦ ( فخرج إلى ناحية الشام فلم يوقف له على خبر
 وسمي باسم ... ) .

الرجل الذي كان في منزله « كرميته » ثم خفف فقيل : «قرمط».

وفشا أمره وأمر أصحابه ، وكان قد لقي صاحب الزنج ، فقال له : أذا على مذهب ، وراثي (١) مائة ألف سيف فناظرني ، فإن اتفقنا ملت بمن معي إليك ، وإن تكن الأُخرى انصرفت . فناظره ، فاختلفا ، ففارقه .

السادس (۲): أنهم لقبوا بهذا نسبة إلى رجل من دعاتهم يقال له: « حمدان بن قرمط » .

وكان حمدان من أهل الكوفة يميل إلى الزهد ، فصادفه أحد دعاة الباطنية في طريق وهو متوجه إلى قرية وبين يديسه

 <sup>(</sup>١) عبارة ابن الأثير ٢/٧٦ بالشكل الآتي : ( .. إني على مذهب ورأي ٠٠ ومعى مائة ألف ضارب سيف ...) .

<sup>(</sup>٢) أي السادس من الأقوال في سبب تسميتهم بالقرامطة ، وهذا هو السبب الوحيد الذي ذكره الإمام الغزالي في كتابه « فضائح الباطنية » .

بقر يسوقها ، فقال حمدان لذلك الداعي وهو لا يعرفه: أين تقصد؟

فسمًى قرية حمدان.

ققال له: إركب بقرة من هذه البقر لتستريح من المشي فقال: إني لم أومر بذلك.

قال: كأنك لا تعمل إلا بأمر؟

قال: نعم.

فقال حمدان : وبأمر من تعمل ؟

قال : بالمَّمر مالكي ومالكك ومالك الدنيا والآخرة .

فقال : ذلك الله عز وجل .

قال: صدقت.

قال (١): وما غرضك في هذه البقعة ؟

<sup>(</sup>١) « قال » ساقطة من الأصل وهي موجودة عند النزالي .

قال: أمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى العلم ، ومن الضلال إلى الهدى ، ومن الشقاوة إلى السعادة ، وأستنقذهم من ورطات الذل والفقر ، وأملكهم ما يستغنون (١) به عن التعبوالكد.

فقال له حمدان: أنقذني أنقذك الله ، وأفض علي من العلم ما تحييني به ، فما أشد حاجتي إلى ذلك.

فقال: ما أمرت أن أخرج السر المكنون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به والعهد إليه (٢).

قال حمدان: فاذكر عهدك فإني ملتزم له.

فقال: أن تجعل لي وللإِمام على نفسك عهد الله وميثاقه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ما لا يستغنون به من التعب والكد » ، فآثر نا الجملة التي وردت في « فضائح الباطنية » .

<sup>(</sup>٢) في « فضائح الباطنية » : عليه .

أَن لا تخرج سر الإِمام الذي أُلقيه إِليك ، ولا تفشي سري أيضاً.

فالتزم حمدان عهده ، ثم اندفع الداعي في تعليمه فنون جهل حتى استدرجه واستغواه ، واستجاب له في جميع ما دعاه إليه .

ثم انتدب للدعوة ، وصار أصلاً من أصول هذه البدعة فسمّى أتباعه القرمطية .

#### سبب تسميتهم : بالخرمية

وأما تسميتهم بالخرمية (١) : فإن ( خرم ) لفظ أعجمي إ

<sup>(</sup>۱) الخرمية فرقة تفاقم وضعها زمن المعتصم ، وأهم مبادئ هذه الفرقة تأليسه البشر والقول بالرجمة والتناسخ والنور والظلمة وإباحة النساء وكل ما يستلذ ، واستمرار الوحي ، وتعظيم أبي مسلم ونسله ، والتبرك بالخمود والأشربة، وقصدهم تحويل الملك من العرب المسلمين إلى الفرس المجوس. وبابك

ينبىء عن الشيء المستلذ الذي يشتهيه الآدمي .

وكان هذا لقباً للمزدكية (١) وهم أهل الإِباحة مسن المجوس ، الذين نبغوا في أيام قباذ (٢) على ما ذكرنا ، فأباحوا المحظورات فلقب هؤلاء بلقب أولئك لمشابهتهم إياهم في اعتقادهم ومذهبهم.

# سبب تسميتهم بالبابكية

وأما تسميتهم بالبابكية: فإن طائفة منهم تبعوا « بابك الخرمي » وكان قد خرج في ناحية أذربيجان في أيام المعتصم

الحرمي كان يقوم بخدمة جاويدان أحد رؤساء الحرمية . ولما توفي جاويدان أقامت امرأته بابك مكانه وادعت أن روحه حلت في جسده، ثم تزوجت منه . ( انظر تاريخ الإسلام السياسي ج ۲ ص ۱۰۸ ) .

<sup>(</sup>١) أنظر التعليق عن مزدك الذي سبق في ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) أحد ملوك الفرس أيــد مزدك ودعمه وكان سبباً في نشر مذهبه كما أشرنا إلى ذلك في التعليق ص٠٠٠ ، وقد لقي بسبب ذلك مصاعب عديدة . ( انظر الكامل لابن الأثير ج ١ : ٣٤٠ ، وغيره ... ) .

فاستحل (١) . فبعث إليه المعتصم الإفشين فتخاذل عن قتاله(٢) وأضمر موافقته في ضلاله ، فاشتدت وطأة البابكية على المسلمين .. إلى أن أُخذ بابك وقتل على ما سبق شرحه .

وقد بقي من البابكية جماعة يقال: إن لهم في كل سنة ليلة يجتمع فيها رجالهم ونساوهم ، فيطفئون المصابيح ، ويتناهبون النساء ، ويزعمون أن من أخذ امرأة استحلها بالاصطياد.

# سبب تسميتهم: بالمحمرة

فأما تسميتهم بالمحمرة فيذكر عنهم أنهم صبغوا الثياب

<sup>(</sup>١) أي استحل المحرّمات .

 <sup>(</sup>۲) هذا ومن المعروف أن الأفشين أسر بابك وأتى به إلى سر من رأى ثم قتله
 المعتصم بعد محاكمة ذكرتها كتب التاريخ . ( انظر « البداية والنهايـة »
 ج ١٠ ص ٢٨٧ – ٢٨٦ و « العلبري » ص ٢٠٠٧ وما بعدهاج ١٠) .

بالحمرة أيام بابك، وكانت شعارهم (١) .

#### سبب تسميتهم بالسبعية

وأما تسميتهم بالسبعية ، فإنهم قد زعموا أن الكواكب السبعة مدبرة للعالم السفلي (٢) .

#### سبب تسميتهم: بالتعليمية

وأما تسميتهم بالتعليمية ، فإن مبدأ مذاهبهم إبطال الرأي ، وإفساد تصرف العقل ، ودعوة الخلق إلى التعليم من الإمام المعصوم وأنه لا مدرك للعلوم إلا بالتعليم .

<sup>(</sup>١) وقد أورد الغزالي سبباً آخر لهذه التسمية ، وهو أنهم يقررون أن كل من خالفهم من الفرق وأصل الحق حدير ، ثم قال : والأصح الرأي الأول .

 <sup>(</sup>۲) أورد الغزالي سبباً آخر لهذه التسمية وهو اعتقادهم أن أدرار الإباسة سبعة ، وأن الانتهاء إلى السابع هو آخر الدور ، و تصاقب الافكار لا آخر فا قط .

# فصل

## طريقتهم بالدعوة الروحية وحيلهم

وأما الإشارة إلى مذاهبهم فإن مقصودهم الإلحاد وتعطيل الشرائع ، وهم يستدرجون الخلق إلى مذاهبهم بما يقدرون عليه ، فيميلون إلى كل قوم بسبب يوافقهم ، ويميزون من يمكن أن يخدعهم (١) ممن لا يمكن ، فيوصون دعاتهم فيقولون للداعي : إذا وجدت من تدعوه فاجعل التشيع دينك ، ادخل عليه من جهة ظلم الأمة (١) لعلي عليه السلام ، وقتلهم الحسين ،

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

وسبيهم لأَهله والتبرؤ من تيم (١) وعدي (٢) وبني أمية وبني العباس ، وقل بالرجعة (٣) ان عليها يعلم الغيب

فإذا تمكنت منه أوقفته على مثالب على وولده ، وبينت له بطلان ما عليه أهل ملة محمد عليه السلام ، وغيره من الرسل عليهم السلام .

وإن كان يهودياً فادخل عليه من جهة انتظار المسيح ، وأن المسيح هو محمد بن اسماعيل بن جعفر ، وهو المهدي ، واطعن في النصارى والمسلمين .

وإن كان نصرانياً فاعكس.

<sup>(</sup>١) تيم من قريش ومنها سيدنا أبي بكر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) علي من قريش ومنها سيدنا عمر رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) في هامش الأصل : يعني أن علياً يرجع إلى الدنيا ، لأن المراد من دابـــة الأرض علي ، كما هو مذهب جابر الجمغي الرافضي الشيمي.والرجعة مبدأ أساسى عند الشيمة .

وإن كان صابئياً ، فتعظيم الكواكب.

وإن كان مجوسياً ، فتعظيم النار والنور .

وإن وجدت فيلسوفياً فهم عمدتنا ، لأننا نتفق وهم على إبطال النواميس (١) والأنبياء، وعلى قدم العالم .

ومن أظهرت له التشيع فأظهر له بغض أبي بكر وعمر ، ثم أظهر له العفاف والتقشف وترك الدنيا والإعراض عن الشهوات ، ومُرْ بالصدق والأمانة والأمر بالمعروف ، فإذا استقر عنده ذلك فاذكر له ثلب أبي بكر وعمر (٢) .

وإِن كان سنياً فاعكس.

وإِن كَانَ مَائِلًا إِلَى المُجُونُ والخلاعة فقرر عنده أَن العبادة

<sup>(</sup>١) النواميس : جمع ناموس ، والناموس : جبريل عليه السلام ، وكذاكل ملك يرسل من قبل الله تعالى بالوحي إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام .

 <sup>(</sup>٢) هذه العبارة غير مستقيمة ، وليس موضعها هنا ؛ لأنه لا حاجة إلى التدرج
 مع الشيعي في هذا الموضوع .

بُله والوَرَعُ - ماقة ، وإنما الفطنة في اتباع اللذة ، وقضاءِ الوطر من الدنيا الفانية ب

وقد يستحبون من له صوت طيب بالقرآن، فإذا قرا تكلم داعيهم ووعظ ، وقدح في السلاطين (١) ، وعلماء الزمان ، وجهال العامة (٢) ، ويقول: الفرج منتظر ببركة آل الرسول عليها إلا وربما قال: إن الله عز وجل في كلماته أسراراً لا يطلع عليها إلا من أجتباه.

ومن مذاهبهم أنهم لا يتكلمون مع عالم بل مع الجهال (٣) ،

<sup>(</sup>۱) وهم بذلك : إنما يستحوذون على ثقة الشعب ، وتأييد الناس ، لأن الدهاء أبداً تعطف على المعارضة ، وتعجب بالجرأة ، وتحب الناقدين . وهكذا رى أعداء الإسلام اليوم يقفون مثل هذا الموقف ، حتى يكسبوا التأييد ، فإذا استلموا الحكم طغوا كل الطغيان ، وبغوا أيما بغي ، واستبدوا استبداد عظيماً ، وداسوا كل الشعارات التي سبق أن رفعوها ، وكانوا أسوأ من الحكام الساعة السائقية

<sup>(</sup>٢) يقصدو ْنْ بالعامة أهل السنة . وبالحاصة : الشيعة .

<sup>(</sup>٣) والجهال هم الحقل الطبيعي لكل الدعوات الهدامة ، والمبادئ الباطلة ، و في

ويجتهدون في تزلزل العقائد بالقاء المتشابه وكل ما لا يظهر للعقول معناه؛ فيقولون: ما معنى الاغتسال من المني دون البول ؟

ولم كانت أبواب الجنة ثمانية، وأبواب النار سبعة ؟ وقوله: (عليها تسعة عشر)!! (١) ضاقت القافية ؟

ما بطن هذا إلا لفائدة لا يفهمها كثير من الناس.

ويقولون: لم كانت السموات سبعاً ؟ (٢) .

ثم يشوقون إلى جو اب هذه الأشياء : فإن سكت السائل

واقعنا اليوم نرى رسل الشيطان انما يتجهون إلى الجهال فقط ، يزينون لهم الباطل ، ويجندونهم في سبيله ، كها كان أسلافهم القرامطة يفعلون !

<sup>(</sup>۱) وفي « فضائح الباطنية » ص ۲۹ : (وقوله « عليها تسعة عشر » أفـــترى ضاقت القافية فلم يكمل العشرين ) سورة المدشر : ۳۰ .

 <sup>(</sup>٢) هذا التشكيك سبيل أنصار الباطل أبداً ، ومن هنا كانت الشبهات الباطلة
 السخيفة التي يثير ها المبطلون حول الإسلام اليوم مشاجة لشبهات أعداء
 الأمس . .

سكتوا ، وإن ألح قالوا : عليك العهد (١) والميثاق على كتمان هذا السر ، فإنه الدر الثمين .

فيأُخذون عليه العهود والميثاق على كتمان هذا .

ويقولون في الأيمان: « وكل مالك صدقة ، وكل امرأة لك طالق ثلاثاً إِن أُخبرت بذلك ».

ثم يخبرونه ببعض الشيء ويقولون : هذا لا يعلمه إلا آل رسول الله عليه .

ويقولون: هذا الظاهر له باطن، وفلان يعتقد ما نقول ولكنه يستره - ويذكرون له بعض الأَفاضل، ولكنه ببلد بعيد -.

<sup>·</sup> في الأصل : بالعهد .

#### فمسل

#### اجمال مذهبهم

وأعلم أن مذهبهم ظاهره الرفض وباطنه الكفر. ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم ، وعزل العقول أن تكون مدركة للحق لما يعترضها (١) من الشبهات. والمعصوم يطلع من جهة الله تعالى على جميع أسرار الشرائع ، ولا بد في كل زمان من إمام معصوم يرجع إليه.

هذا مبدأ دعوتهم . ثم يبين أن غاية مقصدهم نقض الشرائع لأن سبيل دعوتهم ليس متعيناً في واحد ، بل يخاطبون كل فريق بما يوافق رأيهم ، لأن غرضهم الاستتباع .

<sup>(</sup>١) في ﴿ فضائح الباطنية ﴾ : لما يعتربها .

# تفصيل مذهبهم (معتقدهم في الالهيات

وقد ثبت عنهم أنهم يقولون بإلهين قديمين لا أول لوجودهما من حيث الزمان ، إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني ؛ واسم العلة : السابق ، واسم المعلول : التالي ، وأن السابق خلق العالم بواسطة التالي ، لا بنفسه .

وقد يسمون الأول عقلاً ، والثاني نفساً .

والأول تاماً ، والثاني ناقصاً .

والأول لا يوصف بوجود ولا عدم ، ولا موصوف ولا غير موصوف فهم يومئون إلى النفي ، لأنهم لو قالوا : معدوم ، ما قبل منهم ، وقد سموا هذا النفي تنزيها ً (۱)

<sup>(</sup>۱) هذا الكلام اختصار شديد لما ورد في كتاب « فضائح الباطنية » وقد يكون في إيراد الكلام كاملا كها جاء به النزالي توضيح وتفسير : (قــالوا : السابق لا يوصف بوجود و لا عدم ، فإن العدم نفي والوجود سببه ، فلا هو

#### معتقدهم في النبوات

ومذهبهم في النبوات قريب من مذهب الفلاسفة ، وهو : أن النبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بقوة التالي قوة قدسية صافية، وأن جبريل عبارة عن العقل الفائض عليه لا أنه شخص (۱) ؛ وأن القرآن هو تعبير محمد عن المعارف التي فاضت عليه من العقل ، فسُمِّي : وكلام الله ، مجازاً لأنه مركب من جهته (۲) .

موجود ولا هو معلوم ، ولا هو معلوم ولا هو مجهول ، ولا هوموصوف ولا غير موصوف ، ورَعموا أن جميع الأسامي منتفية عنه ، وكأنهم يتطلعون في الجملة لنفي الصانع ؛ فإنهم لو قالوا : إنه معدوم فم يقبل منهم ، بل منعوا الناس من تسميته موجوداً ، وهو عين النفي مسع تغيير العبارة لكنهم تحفقوا فسموا هذا النفي تنزيهاً ) ص ٣٩.

<sup>(</sup>١) في الأصل: إلا أنه شخص، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٢) بعد هذه الكلمة تتمة كلام في « فضائح الباطنية » وهي : ( وإنما الفائض عليه من الله بواسطة جبريل بسيط لا تركيب فيه ، وهو ياطن لا ظهور له ).

وهذه القوة الفائضة على النبي لا تفيض عليه في أول أمره ، وإنما تتربي كنطفة (١١).

#### معتقدهم في الإمامة

واتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم ، ائم بالحق ، يرجع إليه في تاويل الظواهر وحل الإشكال ي القرآن والأخبار ، وأنه يساوي النبي في العصمة ، ولا يتصور في زمان واحد إمامان ، بل يستظهر الإمام بالدعاة مم الحجج ، ولا بد للإمام من اثني عشر حجة : أربعة نهم لا يفارقونه .

#### معتقدهم في القيامة والمعاد

وكلهم أنكر القيامة ، وقالوا : هذا النظام ، وتعاقب

<sup>(</sup>١) التي لا تستكمل نموها إلا بعد تسعة أشهر . ( انظر « فضائح الباطنية » )

الليل والنهار ، وتولد الحيوانات لا ينقضي أبداً . وأولوا القيامة بانها رمز إلى خروج الإمام. ولم يثبتوا الحشر ولا النشر ولا الجنة ولا النار . ومعنى المعاد عندهم عود كل شيء إلى أصله .

قالوا: فجسم الآدمي يبلى ، والروح إن صفت بمجانبة الهوى ، والمواظبة على العبادات ، وغذيت بالعلم ، استعدت بالعود إلى وطنها الأصلي ، وكمالها بموتها ، إذ به خلاصها من ضيق الجسد . وأما النفوس المنكوسة المغموسة في عالم الطبيعة المعرضة عن طلب رشدها من الأئمة المعصومين ، فإنها أبداً في النار ، على معنى أنها تتناسخ في الأبداد الجسمانية ، وكلما فارقت جسداً تلقاها أخر ، واستدلوا بقوله تعالى : ( كُلَّمَا نَضِجتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُود غَيْرَهَا) (١)

<sup>(</sup>١) النساء : ٥٦ وتتمتها : ( ليذوقوا العذاب ) .

وأكثر مذاهبهم يوافق الثنوية (١) والفلاسفة في الباطن والروافض في الظواهر ؛ وغرضهم بهذه التأويلات انتزاع المعتقدات الظاهرة من نفوس الناس حتى تبطل الرغبة والرهبة .

## اعتقادهم في التكاليف الشرعية

ثم إنهم يعتقدون استباحة المحظورات ، ورفع الحجر (٢) ولو ذكر لهم هذا لأنكروه وقالوا : لا بد من الانقياد للشرع على ما يفعله الإمام ، فإذا أحاطوا بحقائق الائمور أنحلت عنهم القيود والتكاليف العملية ؛ إذ المقصود عندهم من إعمال الجوارح تنبيه القلب ، وإنما تكليف الجوارح

<sup>(</sup>۱) أنظر التعليق رقم ۽ في ص ۳۹.

<sup>(</sup>٢) في « فضائح الباطنية » : رفع الحجاب . والذي أثبتناه أقرب .

للغمر الذين لا يرضون إلا بالسياقة (١).

وغرضهم هدم قوانين الشرع.

## تأويلاتهم للظواهر من التكاليف

قالوا: وكل ما ذكر من التكاليف فرموز إلى باطن ؛ فمعنى الجنابة مبادرة المستجيب (٢) بإفشاء سر إليه قبل أأن ينال رتبة الاستحقاق لذلك . ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك . والزنا إلقاء نطفة العلم الباطن إلى نفس من لم يسبق معه عقد العهد .

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ، وعبارة الغزالي في « فضائح الباطنية » أوضح ، وهمي كما يلي :

<sup>(</sup> و إنما تكليف الحوارح في حق من يجري بجهله مجرى الحمر الستي لا يمكن رياضتها إلا بالأعمال الشاقة ) ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل المستحب وهو تصحيف .

والاحتلام <sup>(۱)</sup> أن يسبق الإِنسان إِلَى إِقْشَاءَ السر في غير محله .

والصيام الإمساك عن كشف السر.

والمحرمات عبارة عن ذوي السر(٢).

والبعث عندهم الاهتداء إلى مذاهبهم .

ويقولون : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنْثَيَيْن (٣) الـذكر الإِمام ، والحجة الأُنْثَى .

وقالوا : ( يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُه)(٤) أَي يَظْهَرَ مَحْمَد بِنَ اسماعيل .

<sup>(</sup>١) في الأصل : الاختلاف وهو تصحيف والتصحيح من « فضائح البــاطنية » ووردت كلمة « لسانه » هناك عوضاً عن كلمة « الانسان » هنا .

 <sup>(</sup>٢) في « فضائح الباطنية » : الشر ، وبعدها : ( من الرجال وقد تعبدنا باجتنابهم ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ٥٣ .

وفي قوله : (حُرِّمَتْ علَيْكُمْ الميتةُ ) (١) قالوا : الميتة : الحامل على الظاهر الذي لا يلتفت إلى التأويل .

وقالوا: إن الشاء والبقر هم الذين حضروا محاربة الأنبياء والأئمة يترددون في هذه الصورة ، ويجب على الذابح أن يقول عند الذبح: اللهم إني أبرأ إليك من روحه وبدنه ، وأشهد له بالضلالة ، اللهم لا تجعلني من المذبوحين

#### كيف علمت هذه الفضائح

ولهم من هذا الهذيان ما ينبغي تنزيه الوقت عن ذكره ، وإنما عُلمت هذه الفضائح من أقوام تدينوا بدينهم شم بانت لهم قبائيحهم فتركوا مذهبهم .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣ .

# أتباعهم أصناف

فإن قال قائل: مثل هذه الاعتقادات الركيكة، والحديث الفارغ، كيف يخفى على من يتبعهم. ؟

ونحن نرى أتباعهم خلقاً كثيراً ؟

فالجواب : أن أتباعهم أصناف .

(١) فمنهم قوم ضعفت عقولهم ، وقلّت بصائرهم ، وغلبت عليهم البلادة والبلّه ، ولم يعرفوا شيئاً من العلوم ، كا هل السواد والأكراد وجفاة الأعاجم وسفها الأحداث ، فلا يستبعد ضلال هؤلاء ، فقد كان خلق ينحتون الأصنام ويعبدونها .

(٢) ومن أتباعهم طائفة انقطعت دولة أسلافهم بدولة الإسلام ، كأبناء الأكاسرة ، والدهاقين (١) وأولاد المجوس.

 <sup>(</sup>١) الدهماقين : جمع دهقمان وهو رئيس الاقليم ، وهو أيضاً زعيم فلاحي العجم .

فهوً لاءِ موتورون قد استكن الحقد في صدورهم ، فهو كالداءِ الدفين فإذا حركته تخاييل (١) المبطلين اشتعلت نيرانه .

(٣) ومن أتباعهم قوم لهم تطلع إلى التسلط والاستبلاء ولكن الزمان لا يساعدهم ؛ فإذا رأوا طريق الظفر بمقاصدهم سارعوا .

(٤) ومن أتباعهم قوم جبلوا على حب التمييز عن العوام ، فزعموا أنهم يطلبون الحقائق ، وأن أكثر الخلة كالبهائم ، وكل ذلك لحب النادر الغريب .

(o) ومن أتباعهم ملحدة (٢) الفلا سفة والثنوية الذين

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : مخائيل ، وأثبتنا ما ورد في « فضائح الباطنية » ص ٣٤ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : المخلدة ، وهو تصحيف ، والتصحيح من « فضائح الباطنية» ص ٣٠٦ .

اعتقدوا الشرائع نواميس مؤلفة ، والمعجزات مخاريق مزخرفة ، فإذا رأوا من يعطيهم شيئاً من أغراضهم مالوا إليه .

(٦) ومن أتباعهم قوم مالوا إلى عاجل اللذات ، ولم يكن لهم علم ولا دين ، فإذا صادفوا من يرفع عنهم الحجر مألوا إليه ، على أن هؤلاء القوم لا يكشفون أمرهم إلا بالتدرج على قدر طَمعهم في الشخص .

وإنما مددنا النفس في شرح حالهم ، وإن كنا إنما ذكرنا ببتاً من قصيدة ، لعظم ضررهم على الدين ، وشياع كلمتهم المشوبة (١) ، وإنما اجتمعت لهم الأسباب التي ذكرناها في وسط أيامهم (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : المشوية .

<sup>(</sup>٢) كذا الأصل.

#### معاندو الشرائع خلق كثير

وإلا فمعاندو الشرائع خلق كثير ، وقد نبغ فيهم قوم فأظهروا إمامة محمد بن الحنفية (۱) وقالوا: إن روح محمد انتقلت إليه ، ثم انتقلت منه إلى أبي مسلم (۲) صاحب الدعوة ، ثم إلى المهدي ، ثم إلى رجل يعرف بابن القصري ثم خمدت نارهم .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن علي بن أبي طالب ، وأمه خولة بنت جعفر الحنفية ينسب اليها تمييزاً له عن الحسن والحسين ، كان واسع العلم ورعاً أسود اللون ، وهو أحد الأبطال الأشداء . ولد في المدينة سنة ٢١ ه وقيل : خرج إلى الطائف هارباً من ابن الزبير فمات هناك سنة ٨١ ه ، وكان المختار الثقفي يدعو الناس إلى إمامته ويزعم أنه المهدي . وكانت الكيسانية تزعم انه لم مت . (الأعلام).

<sup>(</sup>۲) أبو مسلم الخراساني هو عبد الرحمن بن مسلم أحـــد كبار القادة ومؤسس الدولة العباسية ، قتله المنصور سنة ١٣٧ ، وعاش ٣٧ سنة . وكان يتمتع بصفات نادرة كالدهاء والفصاحة والشجاعة والرزانة .

# أيام المأمون وفيأيام المعتصم

ثم نبغ لهم في أيام المأمون رجل فاحتال فلم تنف ذ حيلته ، ثم تناصروا في أيام المعتصم ، وكاتبوا الإفشين - وهو رئيس الأعاجم - فمال إليهم ، واجتمعوا مع بابك(۱) ثم زاد جمعهم على الثلاثمائة ألف ، فقتل المعتصم منهم ستين ألفاً وقتل الإفشين أيضاً ، ثم ركدت دولتهم ، ثم نبغ منهم جماعة وفيهم رجل من ولد بهرام جور ، وقصدوا إبطال الإسلام ، ورد الدولة الفارسية ، وأخذوا يحتالون في

<sup>(</sup>۱) لم يثبت في التاريخ بشكل قـاطع ان الأفشين مال اليهم ، بل الثابت ان الأفشين أسر بابك وأسلمه إلى سلطات الحلافة في سر من رأى وهناك قتله المعتصم ، وكل ما قيل في صلة الأفشين ببابك أنه كان يضمر موافقته في ضلاله ، واتهم أن أخاه متفاهم مع بابك . (انظر «ابن الأثير» م / ۲۶۲ وص ۲۰۹ – ۲۳۳ و ضحى الإسلام» ج ۱ ص ٤٤، وانظر التعليق ص ٤٤) .

#### القداح

وجعل لهم رأس يعرف بعبد الله بن ميمون بن عمرو ، ويقال ابن ديصان ، القداح الأهوازي ، وكان مشعبذاً (۱) معخرقاً ، وكان معظم مخرقته بإظهار الزهد والورع ، وأن الأرض تطوى له . وكان يبعث خواص أصحابه إلى الأطراف معهم طير ويا مرهم أن يكتبوا له بالأخبار عن الأباعد ، ثم يحدث الناس بذلك ، فيقوى شبههم . وكانوا يقولون : إن المتقدمين منهم يستخلفون عند الموت . وكلهم خلفاء محمد بن اسماعيل بن جعفر الطالبي -، وإن من الدعاة إلى الإمام معد بن تميم وابنه اسماعيل ، وهم المتغلبون على بلاد

<sup>(</sup>١) في الأصل : « مشيداً » وهو تصحيف .

المغرب . ومن استجاب لهم عرفوه أنه إن عمل ما يرضيهم صار إماماً ونبياً ، وأنه يرتقي المبتدىء منهم إلى الدعوة ثم إلى أن يكون حجة ، ثم إلى الإمامة ، ثم يلحق مرتبة الرسل ، ثم يتحد بالرب فيصير رباً .

ولا يجوز لأَّحد أن يحجب امرأته عن إخوانه (١).

<sup>(</sup>۱) زعم الأستاذ مصطفى الحاج في أكتابه « بعض الحركات الفكرية في الإسلام » ص ۱۰۲ ، أن خصوم القرامطة أولوا هذه العبارة تأويلا فاسداً ، وحاول أن يفرق بين قرامطة العرب وقرامطة الفرس مدعياً أن العرب ( أقل تطرفاً في المسائل الدينية والأدبية من اساعيلية الفرس وأن بعض العادات الفارسية كالتزوج بالأخوات القريبات ممن حرم القرآن التزوج بهن لم يكن معروفاً عندهم ، كما لم تكن شائعة بينهم – ليلة الامام – وغير ذلك من المحرمات وأفعال الفسق والتهتك التي كانوا يتهمونهم بها ) . ولم أجد له سنداً في مثل هذا التفريق .

# الفهرس

| الموضـــوع                           | الصفحة |
|--------------------------------------|--------|
| مقدمة المحقق                         | ٥      |
| موازنة واستعراض                      | ))     |
| ترجمة عبد الله بن سبأ                | ٧      |
| حركة <b>الزنج</b>                    | ))     |
| ما دخل على الاسلام من التشيع والتصوف | 4      |
| القول بعصمة الائمة                   | ١.     |
| تأويل النصوص الشرعية                 | 11     |
| دراسة القرامطة في العصر الحاض        | ١٢     |
| القرمطية عملية مرحلية                | ۱۳     |
| القرامطة من الناحية التاريخية        | )) I)  |
| تعريف مدينة واسط                     | ١٤     |

| الموضـــوع                         | الصفحة     |
|------------------------------------|------------|
| الضراثب عند القرامطة               | 10         |
| ترجمة الحسن بن بهرام الجنابي       | * *        |
| ترجمة المعتضد العباسي              | 17         |
| غارة القرامطة على البصرة           | 11         |
| ترجمة سليمان بن الحسن بن بهرام     | <b>)</b> D |
| اعتراضهم للحجاج                    | 14         |
| ترجمة المقتدر العباسي              | 1.3        |
| هجومهم على مكة ونهب الحجر الاسود   | ١٨         |
| احتلالهم الكوفة                    | 19         |
| القرامطةمن الناحية الاجتماعية      | » »        |
| كانوا يطبقون شيوعية المال والاعراض | "          |
| ابن الجوزي والقرامطة               | ٧.         |
| كتاب المنتظم لابن الجوزي           | » »        |
| كتاب فضائح الباطنية للغزالي        | 71         |
| عمل ابن الجوزي في الرسالة          | **         |
| عمل المحقق في الرسالة              | 74         |

?

| الموضوع                                   | الصفحة |
|-------------------------------------------|--------|
| الكتب التي اعتمدنا عليها بالتحقيق .       | 7 £    |
| ترجمة المؤلف                              | 70     |
| مؤلفات ابن الجوزي                         | 77     |
| أول ظهور القرامطة                         | 79     |
| بداية أمرهم                               | ۳.     |
| ترجمة زرداشت وحركته                       | )) ))  |
| المز دكية                                 | )) ))  |
| الثنوية                                   | ٣١     |
| تعريف الناموس                             | 04/47  |
| انشغال المسلمين بدنياهم سبب في قوة اعدائه | ۲۳     |
| ترجمة اساعيل بن جعفر                      | 9 0    |
| انتسابهم لاسماعيل بن جعفر الصادق          | 72     |
| ترجمة ألامام جعفر                         | )) ))  |
| القابهم                                   | 40     |
| تسميتهم بالاسماعلية                       | 47     |

| المو ضــــوع                               | لصفحة |
|--------------------------------------------|-------|
| تسميتهم بالباطنية                          | 47    |
| تسميتهم بالقرامطة                          | ٣٨    |
| تظاهر داعيتهم بالزهد والعبادة              | 49    |
| تعریف خوزستان                              | 49    |
| ادعائهم الدعوة لاهل البيت                  | ٤١    |
| زعمهم ان الصلوات خمسون صلاة                | ٤٢    |
| حمدان قرمط                                 | ٤٤    |
| اجتماعهم مع صاحب الزنج                     | )) )) |
| تسميتهم بالخرمية وتعريف الخرمية            | ٤٧    |
| تسميتهم بالبابكية                          | ٤٨    |
| ترجمة الافشين                              | ٤٩    |
| تسميتهم بالسبعية                           | ٥٠    |
| تسميتهم بالتعليمية                         | )) )  |
| فصل في طريقتهم بالدعوة الروحية وحيلهم      | 0 1   |
| إظهارهم النفاق لكل انسان بما يوافق اعتقاده | 01    |
|                                            |       |

| الموضـــوع                               | الصفحة |
|------------------------------------------|--------|
| تعريف الناموس بكل موضع حسب السياق        | 47/04  |
| اعتمادهم على الاصوات الحسنة              | ٥٤     |
| استدرارهم عطف الجهال                     | )) j)  |
| تجنبهم البحث مع العلماء                  | ٥٤     |
| اعتراضهم على القرآن الكريم               | ٥٥     |
| فصل في اجمال مذهبهم                      | OV     |
| معتقدهم في الالهيات : القول بإلهين أثنين | ٥٨     |
| معتقدهم في النبوات معتقد الفلاسفة للكفار | 09     |
| معتقدهم في الامامة                       | 7.     |
| معتقدهم في القيامة والمعاد               | n n    |
| اعتقادهم في التكاليف الشرعية             | 77     |
| تأويلاتهم للظواهر من التكاليف            | 74     |
| بعض رموزهم                               | 1) 1)  |
| كيف علمت هذه الفضائح                     | 70     |

| لصفحة | الموضوع                                       |
|-------|-----------------------------------------------|
| 77    | اصناف اتباعهم                                 |
|       | ١ – ضعاف العقول                               |
|       | ۲ اهل الحقد                                   |
|       | ٣ – الطامعون                                  |
| . •   | <ul><li>٤ – الشاذون في ارائهم</li></ul>       |
|       | ه اتباع الالحاد والفلسفة                      |
|       | ٦ – اصحاب اللذة العاجلة                       |
| 79    | معاندو الشرائع                                |
| )) )) | ترجمة محمد بن علي بن ابي طالب ( ابن الحنفية ) |
| )) )) | ترجمة ابي مسلم الحراساني                      |
| ٧.    | القرامطة ايام المأمون والمعتصم                |
| ٧١    | ميمون القداح                                  |
| V5    | الفه. بر                                      |

